## إخوان بالعلانية . . . أعداء بالسر ! !

## الشيخ علي بن حسن الحلبي

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَ لِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُصْلِلْ؛ فَلا مُضِلَّ لَه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله -وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ الله عَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ الله عَدُهُ لا شَرِيكَ لَه-، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا غِمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْد: فَإِنَّ مِنْ طَبَائِعِ بَنِي الإِنْسَانِ: الخَطَأَ وَالزَّلَل؛ كَمَا قَالَ نَبِي الإِنْسَانِ: الخَطَأُ وَالزَّلَل؛ كَمَا قَالَ نَبِينًا -صلى الله عليه وسلم-: « كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ » ...

وَلَئِنْ كَانَ هَا الْحَدِيثُ مَقُولاً فِيمَنْ يُنْتَقَدُ مِن النَّاسِ، أَوْ يُوجَهُ لَهُ مَتُ وَلُّ النَّاسِ، أَوْ يُوجَهُ لَهُ مَتُ وَلُّ النَّخُطِئَةِ مِمِنْهُم - ؛ فَإِنَّهُ مَتُ وَلُّ الْيُضَا - فِي الْمُنْتَقِدِ - نَفْسِهِ - ، وَالْمُخَطِّئِ - ذَاتِهِ - سَواءً بِسَواء - ؛ كَمَا قَالَ الْمُنْتَقِدِ - نَفْسِهِ - ، وَالْمِنْصَافُ أَنْ تَكْتَالَ لِمُنَازِعِكَ بِالصَّاعِ الْإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ: « وَالْمِنْصَافُ أَنْ تَكْتَالَ لِمُنَازِعِكَ بِالصَّاعِ اللَّمَامُ ابْنُ القَيِّمِ: « وَالْمِنْصَافُ أَنْ تَكْتَالَ لِمُنَازِعِكَ بِالصَّاعِ اللَّمَامُ ابْنُ القَيِّمِ: « وَالْمِنْصَافُ أَنْ تَكْتَالَ لَمُنَاذِعِكَ بِالصَّاعِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا الْمُعَلِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مِن الللللْمُ الللَّهُ مَا الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الللَّهُ مِنَاءُ الْمُعْمُولُ الْمُ

١

وَمِصْدَاقُ هَذَا: قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم -: « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

أَقُولُ هَذَا فِي أَوَانٍ خَاضَ فِيهِ بِالخَرْصِ الكَثيرُونَ -لِفِتْنَةٍ وَقَعَتْ! -، وَتَلَبَّسَ فِيهِ بِالظَّنِّ الأَكْثَرُونَ -لِحْنَةٍ نَجَمَت! -، وَتَلَبَّسَ فِيهِ بِالظَّنِّ الأَكْثَرُونَ -لِحْنَةٍ نَجَمَت! -، وَتَلَبَّسَ فِيهِ بِالظَّنِّ الأَكْثَرُونَ -لِحْنَةٍ نَجَمَت! -، وَمَا سَأَلْتُ -أُو سَاءَلْتُ - أَحَدًا مِنْ هَوُلاَءِ أَوْ أُولَئِكَ - بِهَا خَاضَ وَوَلَج - إلاَّ قَالَ - بلاَ حَرَج! -:

سَمِعْتُ .. قِيلَ .. بَلَغَنِي .. قَالُوا ...!!! وَالْمُصِيبَةُ تَعْظُمُ وَتَزْدَادُ لَّا يَجْعَلُ وَاحِدُهُم نَفْسَهُ - بِهَ وَاه - خَصْماً وَحَكَماً - فِي آن -!!!

أَلَمْ يَعْلَمْ هَـذَا وَذَاكَ وَذَيَّاكَ بِقَـوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم
« كَفَى بِالْمُرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا...»، وَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُم لادَّعَى نَاسٌ دِماءَ قَومٍ وَأَمْوَاهُم »؟!

أَلَيْسَ فِي شَرْعِنَا الْحَكِيمِ قَوَاعِدُ عِلْمِيَّةُ مُنْضَبِطَةٌ؛ تُغْنِينَا عَنْ كَثِيرٍ مِن هَذَا التَّخَبُّطِ؟!

أَلَيْسَ فِيهَا - مَثَلاً - قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - :

« البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ »؟!

وَهَـذَا -وَحْدَهُ- كَافٍ لِكُلِّ مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُـوَ شَهِيدٌ ... بدَلاً مِنَ ذَاكَ التَّقُولِ وَالتَّقْوِيل.. وَالقَالِ وَالقِيل!!!

وَلَـئِنْ كَانَ فِي (شَيءٍ) مِمَّا يَقُولُهُ الْخَائِضُونَ - أَوْ يَخُوضُهُ الْقَائِلُونَ! - بَعْضُ حَقِّ ؛ فَلِهَاذَا هُمْ يُضَحِّمُونَهُ فِي نَفْسِهِ -مِنْ القَائِلُونَ! - بَعْضُ حَقِّ ؛ فَلِهَاذَا هُمْ يُضَحِّمُونَهُ إِلَى غَيْرِهِ -مِنْ جِهَةٍ جِهَةٍ - زِيَادَةَ بَلاَء؟! وَيُوسِّعُونَ دَائِرَتَهُ إِلَى غَيْرِهِ -مِنْ جِهَةٍ أَخْرَى - ثُمْمَةَ أَبْرِيَاء؟! كُلُّ ذَلِكَ بِالظُّنُونِ الحَمْقَاء! وَالشَّهَاتَةِ الْخُرْقَاء! مَعَ عَجْزِ وَتَعاجُزِ عَنْ أَيِّ مُجَابَهَةٍ أَوْ لِقَاء!!!

فَهَلْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ ؟! بَلْ... هَلْ هَذَا مِنَ الْحَقِّ ؟! بَلْ قَدْ طُلِبَ مَا هُوَ الْحَقُّ ؟! بَلْ قَدْ طُلِبَ مِنْ بَعْضِ أُولَئِكَ الْمُفْتَرِينَ ( الْمُبَاهَلَةُ ) - جَزَاءَ كَذِيهِم! - فَحَارُوا!!

وَالوَاقِعُ المُعَاشُ يُؤَكِّدُ - بِلاَ أَدْنَى رَيْبٍ - أَنَّ الفِتَنَ عِنْدَمَا تَقَعُ الْوَاقِعُ المُعَاشُ يُؤكِّدُ - بِلاَ أَدْنَى رَيْبٍ - أَنَّ الفِتَنَ عِنْدَمَا تَقَعُ تَكْشِفُ مِنَ النَّاسِ أَصْنافاً:

١ - ذُو السَّفْسِ المَرِيضَةِ مِنَ (القَرِينِينَ)؛ الَّذِينَ (تُسَيَّرُ)
 حسابَاتُهُم عَلَى غَيْرِ السَّتَرْعِ، وَتَمْسِي المُطَيْطَاءَ (!) مُخَالِفَةً

للهُدَى ؟ تَنْظُرُ الْمَالِحَ الضَّيِّقَةَ، وَتَتَغَاضَى عَنْ الْمُصلَحَةِ الكُبْرَى ؛ مُنْتَظِرَةً الهَفْوَةَ وَالزَّلَّة -مِنَ الهَوَاء-وَبالأَهْوَاء-!! ٢ - الخَصْمُ الْمُتَرَبِّصُ (مِنَ البَعِيدَينَ)؛ الَّذِي يَرْفُضُكَ ابْتِداءً، وَلاَ يَقْبَلُكَ أَصْلاً ، فَهُ وَ يَزْدَادُ سُوءًا بِمُجَرَّدِ بُعْدِهِ؛ فَكَيْفَ الْحَالُ مَعَهُ -إِذَنْ- بِأَيِّ خَبِرِ يَصِلُ إِلَيْهِ عَنْكَ؛ غَاضًّا طَرْفَهُ وَعَقْلَهُ وَقَلْبَهُ عَنْ طَلَبِ البَيِّنَةِ ، أَوْ تَطَلُّبِ الدَّلِيلِ !؟! ٣ - ضَعِيفُ الشَّخْصِيَّةِ ( الْمُتَذَبْذِبُ ) ؛ الَّذِي تَغُرُّهُ شَائِبَةُ ريبَة ، وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ أَقَلُّ كَلِمَة ، وَتُحِيطُ بِهِ -لتَرْمِيَهُ! - أَدْنَى شُبْهَة!! ٤ - القَوِيُّ الصَّادِقُ ( الثَّابِتُ ) ؛ الَّذِي يَطْلُبُ الصَّوَابَ ، وَيَتَطَلَّبُ البِّيِّنَةَ ، وَيُقِيلُ العَشْرَةَ ، وَيُقَلِّمُ النُّصْحَ ، وَيُبَاشِرُ التَّوَاصِيَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ وَالمَرْحَمَةِ ؛ مُرَجِّحاً المَصْلَحَةَ الشَّرْعِيَّةَ الكُبْرَى عَلَى المَصَالِحِ الذَّاتِيَّةِ الصَّغِيرَة!! ... وَهَذِهِ القِسْمَةُ الرُّبَاعِيَّةُ -وَمَا قَدْ يَتَفَرَّعُ عَنْهَا- لاَ تَخْرُجُ عَلَّا قَالَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم فِي «إِعْلاَم المُوَقِّعِين» (٤/ ٢٠٠٠):

المَّامُ السَّلَفِ : مَا قُرِنَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ عِلْمٍ الْمَوْعِينَ ﴿ وَ اللَّلَ الْمَا الْمَ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : مَا قُرِنَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ عِلْمٍ إِلَى حِلْمٍ .

وَالنَّاسُ هَهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَام :

فَخِيَارُهُمْ: مَنْ أُوتِيَ الْحِلْمَ وَالْعِلْمَ،

وَشِرَارُهُمْ : مَنْ عَدِمَهُمَا ،

الثَّالِثُ : مِنْ أُوتِيَ عِلْمًا بِلَا حِلْمٍ.

الرَّابعُ: عَكْسُهُ.

فَاخِلْمُ زِينَةُ الْعِلْمِ وَبَهَاؤُهُ وَجَمَالُهُ، وَضِدُّهُ الطَّيْشُ وَالْعَجَلَةُ، وَضِدُّهُ الطَّيْشُ وَالْعَجَلَةُ، وَالتَّسَرُّعُ وَعَدَمُ الثَّبَاتِ.

فَ الْحَلِيمُ لَا تَسْتَفِزُّهُ الْبَدَوَاتُ ، وَلَا يَسْتَخِفُّهُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ ، وَلَا يُسْتَخِفُّهُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ ، وَلَا يُشْلِقُهُ أَهْلُ الطَّيْشِ وَالْخِفَّةِ وَالْجَهْلِ .

بَلْ هُو وَقُورٌ ثَابِتٌ ذُو أَنَاةٍ ، يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ وُرُودِ أَوَائِلِ اللهُ مُورِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَمْلِكُ هُ أَوَائِلُهَا ، وَمُلَا حَظَتُهُ لِلْعَوَاقِبِ تَمْنَعُهُ الْأُمُورِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَمْلِكُهُ أَوَائِلُهَا ، وَمُلَا حَظَتُهُ لِلْعَوَاقِبِ تَمْنَعُهُ مُورِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَمْلِكُهُ أَوَائِلُهَا ، وَمُلَا حَظَتُهُ لِلْعَوَاقِبِ تَمْنَعُهُ مُو مِنْ أَنْ تَسْتَخِفَّهُ دَوَاعِي الْغَضَب وَالشَّهْوَةِ .

فَبِالْعِلْمِ تَنْكَشِفُ لَهُ مَوَاقِعُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ، وَبِالْعِلْمِ تَنْكَشِفُ لَهُ مَوَاقِعُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ، وَبِالْحِلْمِ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَثْبِيتِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْخَيْرِ، فَيُوْثِرُهُ وَيَصْبِرُ عَنْهُ ، وَالْحِلْمُ يُعَرِّفُهُ رُشْدَهُ ، وَالْحِلْمُ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّرِّ: فَيَصْبِرُ عَنْهُ ، فَالْعِلْمُ يُعَرِّفُهُ رُشْدَهُ ، وَالْحِلْمُ يُعَرِّفُهُ رُشْدَهُ ، وَالْحِلْمُ يُعَرِّفُهُ وَشَدَهُ ، وَالْحِلْمُ يُعَرِّفُهُ وَيَصْبِرُ عَنْهُ ، فَالْعِلْمُ يُعَرِّفُهُ رُشْدَهُ ، وَالْحِلْمُ يُعَرِّفُهُ وَالْمِلْمُ يَعَرِّفُهُ وَالْمِلْمُ يَعَرِّفُهُ وَالْمِلْمُ عَلَيْهِ » .

فَأَيْنَ أَنْتَ -يَا عَبْدَ اللهِ- مِنْ هَذِهِ -أَوْ بَعْضِهَا- ؟!

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُ ثُ فِي الأَّرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ ﴾...

وَهَـذَا كُلُّهُ -كَيْفَهَا كَـان! - لاَ يَمْنَعُ - البَّتَـةَ - أَنْ يُقَـالَ للمُخْطِعِ: أَنْتَ مُخْطِئْ ...

وَأَنْ يُشْكَرَ النَّاصِحُ عَلَى نُصْحِهِ ... وَأَنْ يُدْعَى للمُشْفِقِ عَلَى سَلامَةِ صَدْرِهِ ...

وَأَنْ يُصْبَرَ عَلَى الْمُتَرَدِّدِ ؛ لَعَلَّهُ يَنْصَلِحُ ... وَأَنْ يُزْجَرَ الظَّالِمِ ؛ لَعَلَّهُ يَنْصَلِحُ ...

## وَخِتَامًا:

انظُرْ لِنَفْسِكَ -يَا أَخِي- مَوَاقِعَ أَقْدَامِهَا ، وَاحْذَرْ -حَذَرَ انظُرْ لِنَفْسِكَ -يَا أَخِي- مَوَاقِعَ أَقْدَامِهَا ، وَاحْدَرْ بِ الْخَائِفِ الْمُتَرَقِّبِ الْيَقِظِ - مِمَّنْ وَصَفَهُمُ العُلَمَاءُ النَّاصِحُونَ بِ (إِخْوان العَلاَنِيَة ، أَعْدَاء السِّرِ!!) ؟ فَهُمْ -كَمَا قَالَ الإِمَامُ الْخَطَّابِي فِي كِتَابِهِ «العُزْلَة» (ص١١١) -:

«إِذَا لَقَوْكَ مَّلَّقُوا لَكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ سَلَقُوكَ ، وَمَنْ أَتَاكَ مِنْهُمْ: كَانَ عَلَيْك خَطِيبًا ، أَهْلُ مِنْهُمْ: كَانَ عَلَيْك خَطِيبًا ، أَهْلُ نِفَاقٍ، وَنَمِيمَةٍ ، وَغِلِّ ، وَحِقْدٍ ، وَخَدِيعَةٍ ...»!!

وَإِنَّ هَـذَا الصِّنْفَ (!) لَيَكْثُرُ وَيَـزْ دَادُ -بَـلْ يَتَكَاثَرُ! - فِي ظِـلاَكِ عَـصْرِ التُّكْنُولُوجيَـا -الْمُنْفَلِتَـةِ! - الَّــذِي نَعِيشُـهُ ؛ حَيْـتُ صَـفَحَاتُ الإِنْتَرْنِت ، وَاللَّـدَوَّنَاتُ الخَاصَّةُ، وَالمَواقِعُ المَشْبُوهَةُ ؛ وَلَـفَحَاتُ الإِنْتَرْنِت ، وَاللَّـدَوَّنَاتُ الخَاصَّةُ، وَالمَواقِعُ المَشْبُوهَةُ ؛ إِذْ يَكْتُبُ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ! بِـلاَ رَقِيبٍ وَمِنْ غَيْرِ وَلِي يُعْرِيبٍ وَمِنْ غَيْرِ حَسِيبٍ ؛ مُتَسَـتِرًا -مِنْ وَرَاءِ جُـدُرٍ! - بِأَسْمَاءٍ كُـبْرَى كَاذِبَة، وَمُنْدَسًّا خَلْفَ أَلْقَابٍ عُظْمَـى خاوِيَـة - جَهُـلاً ، وَجُبْنًا ، وَفُسَادًا ، وَإِفْسَادًا ، وَالْسَادُ ، وَالْعَادِيَةُ مَا إِلَا الْعَلْمِي وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَلَا عَلَادُ ، وَالْعَلْمُ وَالْعَادِي وَالْعَادِي وَالْعَلَا ، وَلَا عَلْمَادًا ، وَالْعَادِي وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَادِي وَلَا الْعَلَا وَالْعَادِي وَلَا الْعَلَا فَيَالِهُ وَالْعَلَا ، وَالْعَلَا وَالْعَادِي وَلَا عَلَا فَالْعَالَا ، وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَادِي وَلَا عَلَالَ وَالْعَلَا ، وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَعُلَا ، وَالْعَلَا مَا وَالْعَلَا مَا وَالْعَلَا الْعَلَا ، وَالْعَلَا ، وَالْعَلَا فَالْعِلَا مَا وَالْعَلَا الْعَلَا ا

وَمِثْلُ ذَلِكَ - تَمَامًا - أَصْحَابُ رَسَائِلِ الْهُوَاتِفِ النَّقَّالَةِ - اللَّجْهُولُ وَنَ الْجَسَائِلِ الْهُوَاتِ فِ النَّقَّالَةِ - اللَّجْهُولُ وِنَ الْجَسَاءِ اللَّهُ هُولُ مَا يَشْتَهُونَ ، وَيُشَوِّنُ ، بَلْ يَلْعَنُونَ !! لاَ جَواباً يَنْتَظِرُون! وَلاَ حَقًا نَأْمُلُهُ نِ!!

يَكْتُبُ هَوُّلاَءِ وَأُولَئِكَ - وَكَأَنَّهُم يَحْسَبُونَ أَنَّ رَبَّهُم عَنْ فَعَائِلِهِم عَنْ فَعَائِلِهِم غَائِلِهِم غَائِلِهِم غَافِلًا - وَكَأَنَّهُم هَا ذَيْهُم - فَقَط- ؛ دُونَ انْتِظَارِ أَنْ غَافِلٌ! - لِيُسْمِعُوا غَيْرَهُم هَا ذَيْهُم - فَقَط- ؛ دُونَ انْتِظَارِ أَنْ

يَسْمَعُوا مِنْهُم مَا يَكْشِفُ - لَهُم - مَا فِيهِم مِنَ الغَلَطِ والشَّطَط؛ وَيُكَأَنَّ كَلاَمَ الوَاحِدِ مِنْهُمْ ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ !!

نَعَمْ ؛ الوَاحِدُ مِنْهُم (!) لاَ يَظُنُّ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ - وَلَوْ فِي أَذْنَى أَمْرِهِ! - لَكِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِ مُ وَاسْتَغْشُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِ مُ وَاسْتَغْشُوا أَسْتِكْبَارًا ﴾ !!! وَهُمْ - وَاسْتَغْشُوا أِنْفُسَهُم ﴿ لَوْ كَانُوا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُمُ ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ وَنَمِيمَةٍ، وَسُوءِ ظَنِّ - ...

وَلَوْ أَرَادُوا الْحَقَّ .. لَدَخَلُوا أَبْوَابَهُ ، وَعَرَفُوا أَسْبَابَهُ ، وَوَاجَهُوا طُلاَّبَهُ ، وَقَبِلُوا هَدْيَهُ وَصَوَابَهُ ...

فَأُولَئِكَ -بِجَهْلِهِم وَجَهَالاَتِهم - نَحُالِفُونَ لِلنَّصُوصِ الْأَوْلِيَّ اللَّهُ وَلَا لِلنَّصُوصِ السَّرْعِيَّة، بَل القَوَانِين الوَضْعِيَّة (!) الَّتِي تَفْسَحُ لأَيِّ مُتَّهَمٍ حَقَّ اللَّذَافَعَةِ عَنْ نَفْسِهِ!!!

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ

فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾...

فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ -عِنْدَ الفِتْنَةِ أَوِ المِحْنَةِ - طَرِيقاً تَسْلُكُ بِهِ وَلَا يُمَيِّزُ، أَمْ قَلْباً مُمْتَحَناً بِالتَّقْوَى، وَلاَ يُمَيِّزُ، أَمْ قَلْباً مُمْتَحَناً بِالتَّقْوَى، وَمُشْرِقاً بِالتَّسْدِيد؟!

وَعَلَيهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ القَوْلِ وَالقَوْلِ الْمُضَادِّ - تَبَعاً لِلقَلْبِ وَعَلَيهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ القَوْلِ وَالقَوْلِ الْمُضَادِّ - تَبَعاً لِلقَلْبِ وَوَتَقَلَّبَاتِهِ! - تُفْسِدُ وَتُمْرِضُ وَتُهْلِك ، وَلاَ مَحْرَجَ مِنْهَا إِلاَّ بِتَطْبِيقَ هَدْي قَوْلِ الله - تَعَالَى -:

﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ ... ﴿ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ ؟! ))